بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ السَّنَةُ الأُولَى: جِنْعٌ مُشْتَرَكٌ عُلُومٌ وَ تِكْنُولُوجْيَا ثَانَويَّةُ شَهيلِي عَمَّارُ بْنُ أَحْمَدَ/ تَاكِسْلاَنِتُ اليَـوْمُ وَ التَّـارِيـخُ : مَسَاءَ الأَحَـدِ ٢٢ شَعْبَانْ ١٤٤٥ ه م ٢٠ مَارِسْ ٢٠٢٤ مِ فِي صَادَّةِ العُلُومِ الإسْلاَمِيَّ مَ

السَّنَـةُ الدِّرَاسِيَّةُ : ١٤٤٥ ه / ٢٠٢٤ مر

اِخْتِبَارُ الثُلابِيِّ الثَّانِي

المُدَّةُ وَالتَّوْقِيتُ: سَاعَتَان 🕀 مِنَ: ١٥ إِلَى: ١٧ مَسَاءً 🎖

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ فِخَلْقِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفِ التِّلِ وَالنَّهِارِ لَأَيْنَتِ لِأَوْلِ إلاّ لْبَنبِ ١٠٠ اللَّهِ الذينَ يَذُكُرُونَ أَللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِحَلِقِ السَّمَوَتِ وَالأرضِ ۗ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَا بَطِلًا سُبْحَنكٌ فَقِنَاعَذَابَ أَلْبَارٌ (١١٠) رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ

النَّارَ فَقَدَ اَخْزُيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ انصِارٌ اللَّهُ الْمِالِّ اللَّهُ الْمِنْوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا " (اللَّارَ فَقَدَ اَخْزُيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ انصِارٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللللللللللللللللَّاللَّهُ الللللللَّ

﴿ سُورَةُ أَلَ عِمْـرَانْ : ١٩٠ – ١٩٣ ﴾

## البجُ زُءُ الأَوَّلُ: ١٢ نُـقُطَـةً

- 0 . أَشَارَتِ الَّايَةُ الكَرِيمَةُ الأُولَى 🎯 إِلَى دَلِيلٍ مِنْ دَلَائِلِ القُدْرَةِ الإِلَمِيَّةِ فِي تَدْبِيرِ الكَوْنِ :
  - أً/. سَمِّ هَذَا الدَّلِيلَ ، ثُمَّ اشْرَحْهُ
  - ب/. ارْبِطْ هَذَا الدَّلِيلَ بِهَا يُقَابِلُهُ مِنْ آيَاتِ سُورَةِ الْأَنْعَامِ ( 90 99 )
  - 2 . مَلَّتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ الثَّانِيَةُ ⑩ وَ الثَّالِثَةُ ⑩ عَلَى رَكِيزَةٍ مِنْ رَكَائِزِ الإِيمَانِ : أً/. سَمِّ هَذِهِ الرَّكِيزَةَ ، مُبَيِّنًا مَعْنَاهَا ، مُسْتَدِلًّا لَمَا بِدَلِيلَ مِنَ القُرْآنِ الكَريمِ
    - ب/. اسْتَدِلَّ لَهَا بِهَا يُوَافِقُهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسَ 🖶
    - أَكَّدَتِ الْآيةُ الكَرِيهَةُ الأَفِيرَةُ (أَنَّ عَلَى ضَرُورَةِ تَحْقِيقِ الإِيهَانِ :
      - أً/. عَرِّفِ الإِيمَانَ لُغَةً وَ اصْطِلاَحًا
      - ب/. كَيْفَ يُسَاهِمُ الْمَقْلُ فِي تَمْقِيقِ الْإِيمَانِ ؟
    - . تَضَمَّنتِ الآياتُ الكَرِيمَاتُ أَعْلاَهُ بَعْضًا مِنْ أَحْكَامِ التِّلاَوَةِ الَّتِي دَرَسْتِ:
  - أُ/، اسْتَخْرِجْ مِنَ الآيَةِ الْأُولَى مِثَالَيْنِ لِلنُّونِ الْمُشَدَّدَةِ فِي الاسْمِ وَ الْمَرْفِ ، مُبَيِّنًا حُكْمَمَا
- ب/. اسْتَخْرِج مِنَ الاَّيَةِ الثَّانِيَةِ إِظْمَارًا شَفَوِيًّا وَ إِخْفَاءً حَقِيقِيًّا ؛ ثُمَّ فِي جَدْوَلِ قَارِنْ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ : الحُرُوفُ ، وَ المَعْنَى اللُّغَوِيُّ ج/. اسْتَخْرِجْ مِنَ الاِّيَةِ الأَخِيرَةِ إِدْغَامًا بِغُنَّةٍ ، ثُمَّ عَرِّفْهُ لُغَةً وَ اصْطِلاَحًا
  - ﴿ اسْتَنْبِطْ مِنَ الاَّيةِ الكَرِيمَةِ الثَّانِيَةِ مُكْمًا شَرْعِيًّا ، وَمِنَ الثَّالِثَةِ فَائِدَةً

## البجُــزْءُ الثَّانِي: ٨٠ نِـقَـاطِ

عَنِ أَنَسِ بْنِ هَالِكٍ ﴿ قَالَ ﷺ : ﴿ لَا يَجِدُ عَبْدٌ حَلَاوَةَ الإِيهَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ هَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَ هَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ ﴾

🏃 صَحَّمَ إِسْنَادَهُ العَلَّمَةُ الأَلْبَانِيُّ فِي ظِـلاَلِ الجَنَّةِ فِي تَخْرِيجِ السُّنَّةِ ؛ ٢٤٧ 🌣

- 0. أَشَارَ الْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ الشَّرِيفُ أَعْلاَهُ إِلَى رَكِيزَةٍ عَظِيمَةٍ مِنْ رَكَائِزِ الإِيمَانِ :
  - أً/. سَمِّ الرَكَيزَةَ المُشَارُ إِلَيْمَا ، ثُمَّ اشْرَحْمَا
  - ب/. أُذْكُرْ مَا يَدُلُّ عَلَيْمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسَ 🖶
  - ونَ السُّنَن الإِلَهِيَّةِ الكَوْنِيَّةِ الثَّابِتَةِ قَاعِدَةُ (الْجَزَاءُ ونْ جِنْس العَمَل):
    - أً/. مَاذَا تَعْرِفُ عَنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ ؟
    - ب/. اِسْتَدِلَّ لَهَا بِهَا يُوَافِقُهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسَ 患
- 8 . أَرْدَفَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ عَمِّهِ ۞ وَعَلَّمَهُ هَذِهِ القَاعِدَةَ الْجَلِيلَةَ رَغْمَ صِغَر سِنِّهِ : عَلَامَ يَدُلُّ ذَلِكَ ؟

تَـذْكِيرٌ وَ تَحْديرٌ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَنْ غَشَّ فَلَيْسِ مِنَّا ﴾ ﴿ صَدِيحُ مُسْلِمٍ ﴾

مِرُوَّبَ اللَّهُ أَفْهَا مَكُمْ وَ سَـدَّدَ أَقْلاَهَكُمْ وَ جَعَلَ النَّجَامَ دَلِيفَكُمْ

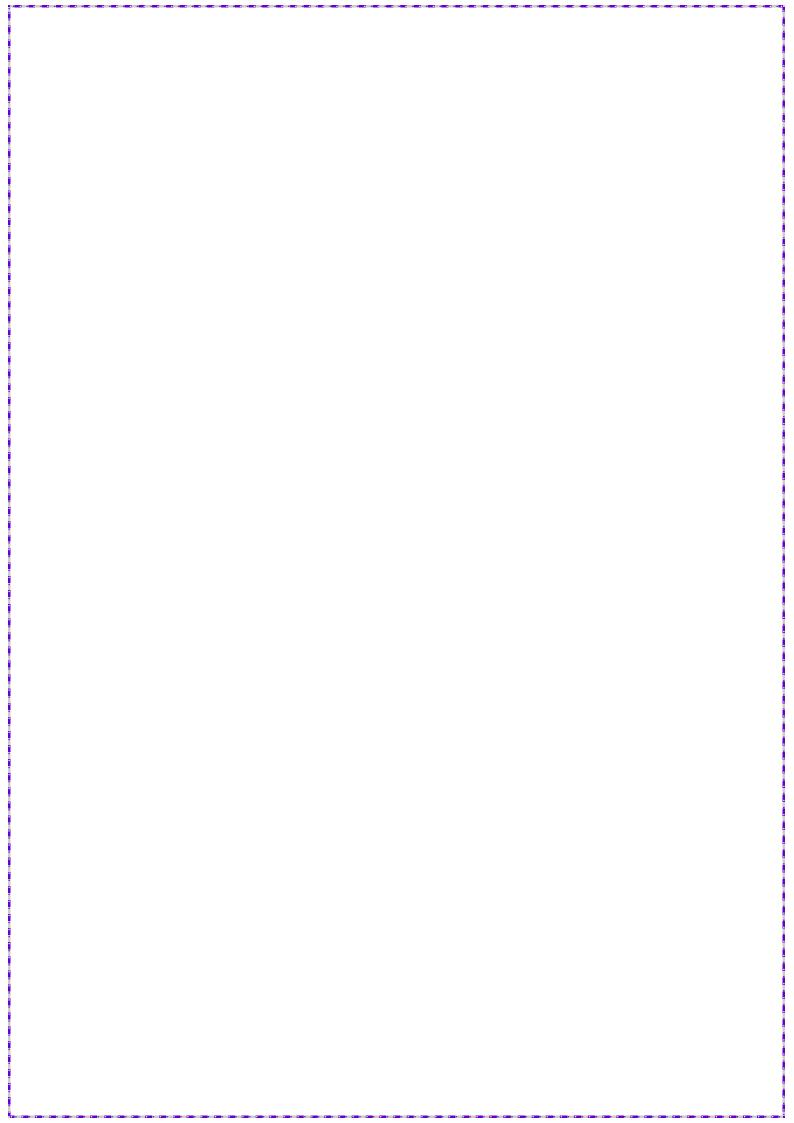

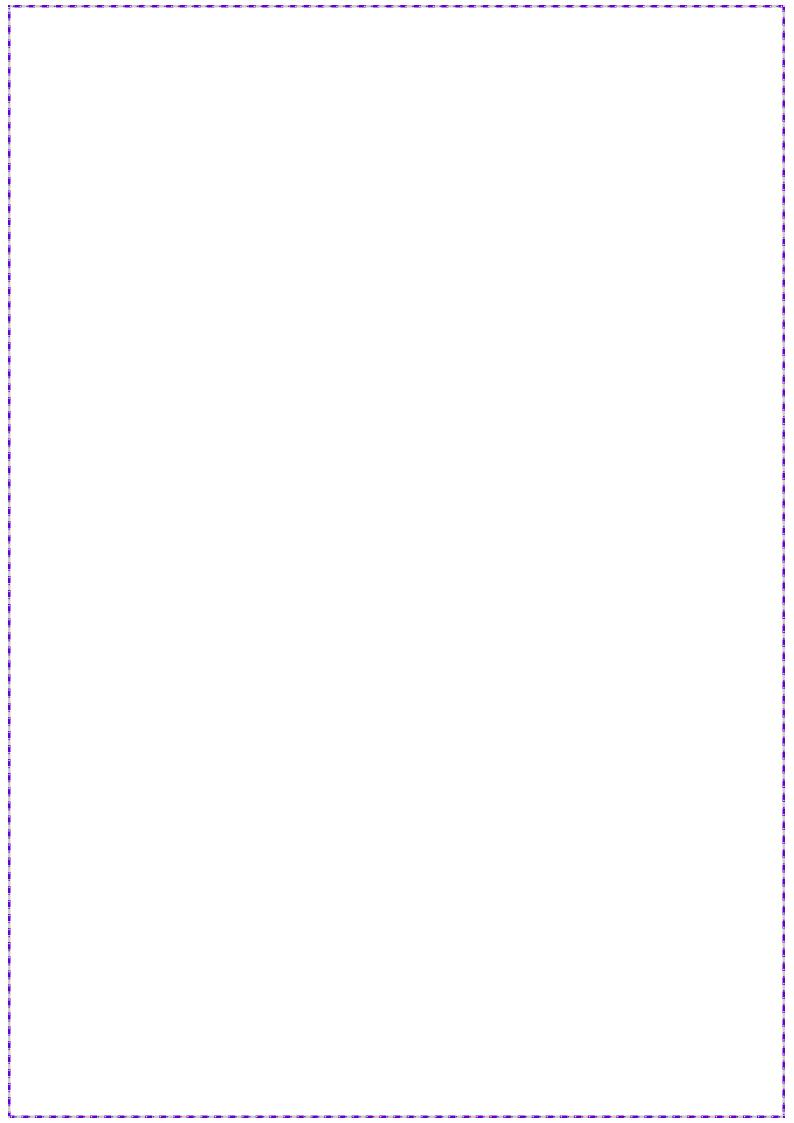

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ السَّنَةُ الأُولَى: جِنْعٌ مُشْتَرَكٌ عُلُومٌ وَ تِكْنُولُوجْيَا ثَانَويَّةُ شَهيلِي عَمَّارُ بْنُ أَحْمَدَ/ تَاكِسْلاَنِتُ اليَـوْمُ وَ التَّـارِيـخُ : مَسَاءَ الأَحَـدِ

السَّنَـةُ الدِّرَاسِيَّةُ : ١٤٤٥ ه / ٢٠٢٤ مر

اِخْتِبَارُ الثُلابِيِّ الثَّانِي ٢٢ شَعْبَانْ ١٤٤٥ ه م ٢٠ مَارِسْ ٢٠٢٤ مِ فِي صَادَّةِ العُلُومِ الإسْلاَمِيَّ مَ

المُدَّةُ وَالتَّوْقِيتُ: سَاعَتَان 🕀 مِنَ: ١٥ إِلَى: ١٧ مَسَاءً 🎖

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ فِخَلْقِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفِ التِّلِ وَالنَّهِارِ لَأَيْنَتِ لِأَوْلِ إلاّ لْبَنبِ ١٠٠ اللَّهِ الذينَ يَذُكُرُونَ أَللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِحَلِقِ السَّمَوَتِ وَالأرضِ ۗ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَا بَطِلًا سُبْحَنكٌ فَقِنَاعَذَابَ أَلْبَارٌ (١١٠) رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ

النَّارَ فَقَدَ اَخْزُيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ انصِارٌ اللَّهُ الْمِالِّ اللَّهُ الْمِنْوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا " (اللَّارَ فَقَدَ اَخْزُيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ انصِارٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللللللللللللللللَّاللَّهُ الللللللَّ

﴿ سُـورَةُ أَلَ عِصْرَانْ : ١٩٠ − ١٩٣ ﴾

## الجُزْءُ الأَوَّلُ: ١٢ نُقْطَةً

- 0 . أَشَارَتِ الاِّيَةُ الكَرِيمَةُ الأُولَى ⑩ إِلَى دَلِيلٍ مِنْ دَلاَئِلِ القُدْرَةِ الإِلَمِيَّةِ فِي تَدْبِيرِ الكَوْنِ :
  - أً/. سَمِّ هَذَا الدَّلِيلَ ، ثُمَّ اشْرَحْهُ
  - ب/. ارْبِطْ هَذَا الدَّلِيلَ بِهَا يُقَابِلُهُ مِنْ آيَاتِ سُورَةِ الْأَنْعَامِ ( 90 99 )
  - 2 . مَلَّتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ الثَّانِيَةُ ⑩ وَ الثَّالِثَةُ ⑩ عَلَى رَكِيزَةٍ مِنْ رَكَائِزِ الإِيمَانِ : أ/. سَمِّ هَذِهِ الرَّكِيزَةَ ، مُبَيِّنًا مَعْنَاهَا ، مُسْتَدِلًّا لَمَا بِدَلِيلَ مِنَ القُرْآنِ الكَريمِ ب/. اسْتَدِلَّ لَهَا بِهَا يُوَافِقُهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسَ 🖶
    - أَكَّدَتِ اللَّهِيَةُ الكَرِيهَةُ اللَّفِيرَةُ (اللَّهِ عَلَى ضَرُورَةِ تَحْقِيقِ الإِيهَانِ :
      - أً/. عَرِّفِ الإِيمَانَ لُغَةً وَ اصْطِلاَحًا
      - ب/. كَيْفَ يُسَاهِمُ الْمَقْلُ فِي تَمْقِيقِ الْإِيمَانِ ؟
    - نَضَمَّنَتِ الآياتُ الكَرِيمَاتُ أَعْلاَهُ بَعْضًا مِنْ أَحْكَامِ التِّلاَوَةِ الَّتِي دَرَسْتِ:
  - أُ/، اسْتَخْرِجْ مِنَ الآيَةِ الأُولَى مِثَالَيْنِ لِلنُّونِ المُشَدَّدَةِ فِي الاسْمِ وَ الْمَرْفِ ، مُبَيِّنًا حُكْمَمَا
- ب/. اسْتَخْرِج مِنَ الاَيةِ الثَّانِيةِ إِظْمَارًا شَفَوِيًّا وَ إِخْفَاءً حَقِيقِيًّا ؛ ثُمَّ فِي جَدْوَلِ قَارِنْ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ ؛ الحُرُوفُ ، وَ المَعْنَى اللُّغَوِيُّ ج/. اسْتَخْرِجْ مِنَ الاِّيَةِ الأَخِيرَةِ إِدْغَامًا بِغُنَّةٍ ، ثُمَّ عَرِّفْهُ لُغَةً وَ اصْطِلاَحًا
  - ﴿ اسْتَنْبِطْ مِنَ الاَّيةِ الكَرِيمَةِ الثَّانِيَةِ مُكْمًا شَرْعِيًّا ، وَمِنَ الثَّالِثَةِ فَائِدَةً

## البجُــزْءُ الثَّانِي: ٨٠ نِـقَـاطِ

عَنِ أَنَسِ بْنِ هَالِكٍ ﴿ قَالَ ﷺ : ﴿ لَا يَجِدُ عَبْدٌ حَلَاوَةَ الإِيهَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ هَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَ هَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ ﴾

🏃 صَحَّمَ إِسْنَادَهُ العَلَّهَةُ الأَلْبَانِيُّ فِي ظِـلاَلِ الجَنَّةِ فِي تَخْرِيجِ السُّنَّةِ ؛ ٢٤٧ 🌣

- 0. أَشَارَ الْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ الشَّرِيفُ أَعْلاَهُ إِلَى رَكِيزَةٍ عَظِيمَةٍ مِنْ رَكَائِزِ الإِيمَانِ :
  - أً/. سَمِّ الرَكَيزَةَ المُشَارُ إِلَيْمَا ، ثُمَّ اشْرَحْمَا
  - ب/. اُذْكُرْ مَا يَدُلُّ عَلَيْمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسَ 🖶
  - ونَ السُّنَن الإِلَهِيَّةِ الكَوْنِيَّةِ الثَّابِتَةِ قَاعِدَةُ (الْجَزَاءُ ونْ جِنْس الْعَمَل):
    - أً/. مَاذَا تَعْرِفُ عَنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ ؟
    - ب/. اِسْتَدِلَّ لَهَا بِهَا يُوَافِقُهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسَ 患
- 8 . أَرْدَفَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ عَمِّهِ ۞ وَعَلَّمَهُ هَذِهِ القَاعِدَةَ الْجَلِيلَةَ رَغْمَ صِغَر سِنِّهِ : عَلَامَ يَدُلُّ ذَلِكَ ؟

تَـذْكِيرٌ وَ تَحْديرٌ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَنْ غَشَّ فَلَيْسِ مِنَّا ﴾ ﴿ صَدِيحُ مُسْلِمٍ ﴾

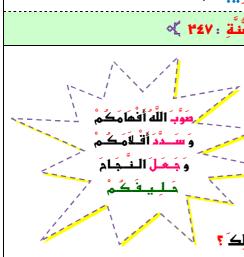